# دراسة تحليلية عقدية لحديث

" إِنَّمَا الشُّوُّمُ فِي ثَلَاثَةٍ، فِي الْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ". على مذهب أهل السنة والجماعة

إعداد

الجوهرة بنت إبراهيم السعيدي

المقدمة :-

أحمد الله رب العالمين وأصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلسه وصحبه ا أفضل الصلاة واتم التسليم.

أما بعد:-

فسلامة المعتقد سبب للصلاح والطمأنينة في الدنيا والفوز بالنعيم والسعادة في الآخرة ، وحين يكون الخلل في المعتقد يبتدع الناس عوائد ما أنزل الله بها من سلطان ويتلبسون بسلوكيات تنغص عليهم حياتهم تجعلهم نهبا لإيحاءات شياطين الجن والإنس .

ولقد كانت العرب قديما تتطير بأمور ومن أمور عدة منها الاسسم والزمن والطائر وغير ذلك ، بل تجاوزوا الحد في الشؤم فخصص النعمان بن المنذر فيما مضى من الزمان يومان ، يوم لسعده ويوم اشؤمه ، فلما أن هدى الله الأمة لدين الحق حذر رسول الله منه ونهى أمته عنه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( "من رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ من حَاجَة فَقَدْ أَشْرَكَ " قالوا : يا رَسُولَ الله ما كَفَّارَةُ ذلك قال: "أن يَقُولَ أَحَدُهُمُ اللهم لأَ خَيْرُكَ ") .

<sup>(</sup>١)رواه الإمام احمد (٢٢٠/٢) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح المسند بتحقيق: أحمد شاكر (١٠/١٢).

ثُم انه ﷺ رغب في التوكل وحث عليه وأعظم الأجر والمثوبة للمتوكلين على الله حق التوكل فقال ﷺ فيما رواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه (" لو أنكُمْ تَوَكِّلْهُمْ على الله حق تَوكُله لَرزَقَكُمْ كما يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا "') لكن ورد نص نبوي يعارض في ظاهره ما جاء من النهي عن التطير والترغيب في التوكل ، فكان للعلماء فيه جولات من البحث والتدقيق ، عن عَبْدِ الله بْنِ عُمرَ رضي الله عنهما، قال: سمعت النّبِي ﷺ يقدول:" إنِّمَا الشّورُمُ في ثَلاَتْه، في الْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالدّارِ".

عن هذا الحديث وما يدور حوله من كلام سطرت هذه الورقات، فجمعت فيها طرق الحديث وشواهده ثم بينت مسالك العلماء فيه ، وما ترجح فيه عندي من قول . فجاء البحث فيه على النحو التالى :

المقدمة.

التمهيد .

المبحث الأول: تخريج الحديث.

المبحث الثاني: شواهد الحديث.

المبحث الثالث: بيان معانى الحديث.

المبحث الرابع: مسالك العلماء في هذا الحديث ومناقشتها.

المبحث الخامس: الترجيح.

الخاتمة.

اسأل الله تعالى العون والتوفيق وان يرزقني القبول ويجعله خالسصا لوجهه الكريم انه بالإجابة قدير.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام احمد(۱/ ۳۰ -٥٢)، ورواه النرمذي في الزهد، باب: التوكل على الله وقسال : حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٤/ ٥٣٧)، وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٩)، وغيرهم . (٢) صحيح البخاري ( ٣ / ٤٩١) بَاب ما يُذْكَرُ من شُؤْم الْفَرَس

### التمهيد:

ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وقوع التعارض الحقيقي بين نصوص الوحيين وأن ما يوجد من تعارض إنما هو في ظاهر الأمر ، ونظر المجتهد ، أما في الحقيقة فليس هناك تعارض ، وهذا عرض لأقوال بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم تبين القول في مسالة التعارض اشرع بعدها في دراسة مفصلة للحديث .

قال الإمام الشافعي: "لا يصح عن النبي الله أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي احدهما ما يثبته الأخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده " '.

وقال الإمام ابن خزيمة: " لا أعرف أنه روي عن رسول الله على حديثان بإسناد بن صحيحين متضادين ، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما " '.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: "وكل خبرين علم أن النبي ﷺ تكلم بها فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان ظاهر هما التعارض".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع احدهما ترجيح يقوم به " أ .

والحديث المتناول بالدراسة يفهم من ظاهره إثبات الشؤم من بعض الأمور ، وهذا يشكل مع الأحاديث التي تنفي الطيرة وتأثيرها وتحريم تعاطيها وفيما يلى دراسة مفصلة لهذه المسالة .

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة ص١٧٣ ، وانظر: إرشاد الفحول ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص٦٠٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص٦٠٦.

<sup>(</sup>٤) المسودة في أصول الفقه ص ٣٠٦.

# المبحث الأول تخريج الحديث

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رضي الله عنهما، قال: سمعت النَّبِيِّ عَلَيْ يقول: " إِنَّمَا الشُّوُّمُ فِي ثَلَاثَةً، فِي الْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَة ، وَالدَّار ".

أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير /باب ما يدكر من شوم الفرس) (١٠٤٩/٣) قال : "حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الفرس) (١٠٤٩/٣) قال : "حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الله الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي على يقول: " إِنَّمَا الشُّوّمُ فِي ثُلَاثَة، فِسي الْفَرسِ، وَالْمَرْأَة، وَالدَّار ".

وأخرجه مسلم (الطب والمرض والرقى / باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامية ولا صفر ولا نسوء ولا غسول ولا يسورد ممسرض علسى مصح) (١٧٤٦/٤) (٢٢٢٥)عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن عقيل بن خالد.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق عن يحيى بن يحيى. وابسن ماجسه (كتاب النكاح/باب ما يكون فيه اليمن والشؤم) (١٩٩٥) (١٩٩٥) عن يحيى بن خلف أبي سلمة .

كلاهما (يحيى بن يحيى، ويحيى بن خلف أبي سلمة )عن بسشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق.

وأخرجه الترمذي (كتاب الأدب عن رسول الله ﴿ / باب ما جاء في الشؤم)(٥/٢٧) عن سعيد بن عبد الرحمن. والنسائي (كتاب الخيـل / باب شؤم الخيل)(٢٢٠/٦) عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن منصور.

ثلاثتهم (سعيد بن عبد الرحمن، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن منصور) عن سفيان بن عيينة.

ثلاثتهم (عقیل بن خالد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وسفیان بن عیبنة) عن الزهری به.

زاد ابن ماجه:" قال الزهري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن جدته زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيف".

وأخرجه البخاري (كتاب النكاح/باب ما يُتقى من شوم المرأة)(٥/٩٥)(١٩٥٩) عن إسماعيل بن أبي أويس . ومسلم في الموضع المسابق عن القعنبي، ويحيى بن يحيى. وعن القعنبي أخرجه أبوداود(١٩/٤)(١٩/٤).

ثلاثتهم (إسماعيل، والقعنبي، ويحيى بن يحيى) عن مالك بن أنس.

وأخرجه البخري في (كترب المرضي / براب لا عدوى) (٢١٧٧/٥) (٢٢٢٥)، ومسلم (١٧٤٧/٤) (٢٢٢٥)من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد.

ومسلم (٢٢٢٥)، والترمذي (كتاب الأدب عن رسول الله ﷺ /بـــاب مـــا جاء في الشؤم) (١٢٦/٥) (٢٨٢٤) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة .

ومسلم (۲۲۲۵) عن عمرو الناقد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه ، عن صالح ابن كيسان .

والنسائي (كتاب الخيل / باب شؤم الخيل) (٢٢٠/٦) من طريق معن بن عيسى الأشجعي وابن القاسم .

خمستهم (مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وسفيان بن عيينة ، وصالح بن كيسان، ومعن ، وابن القاسم) عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابنى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر به.

ولفظ ابن وهب: "لا عدوى و لا طيرة إنما الشؤم في ثلاث في الفرس و المرأة و الدار ".

وقال الترمذي: "وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما وهكذا روى لنا بن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وأخرجه مسلم في الموضع السابق عن أبي بكر بن إسحاق، عن ابن أبي مريم، عن سليمان بن بلال، عن عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله على قال:" إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمرأة".

وكذلك مسلم أخرجه عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب، عن سفيان، عن الزهري، عن سالم به.

وأخرجه البخاري (كتاب النكاح/باب ما يُتقى من شوم المرأة)(١٩٥٩/٥)(٤٨٠٦)عن محمد بن منهال، عن يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد العسقلاني، عن أبيه، عن ابن عمر ولفظه :"نكروا الشؤم عند النبي عن أبيه، عن الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس".

وأخرجه مسلم في الموضع السابق من طريق محمد بن جعفر وروح بن عبادة، عن شعبة، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه ، عن ابن عمر، عن النبي على أنه قال: " إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار".

# المبحث الثاني شواهد الحديث

### حديث سهل بن سعد :

أخرجه البخاري (كتاب النكاح/باب ما يُتقى من شوم المرأة) (١٩٥٩/٥) ومسلم (الطب والمرض والرقى/ باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح) (١٧٤٨/٤) من طريق مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أن رسول الله على قال:" إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن".

وهؤلاء الرواة ثقات ، والحديث ورد بصيغة التعليق " إن كـــان فـــي شيء "'

# حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

أخرجه مسلم (الطب والمرض والرقى/ باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامسة ولا صفر ولا نسوء ولا غسول ولا يسورد ممسرض علسى مصح) (١٧٤٨/) (٢٢٢٧) من طريق عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر يخبر عن رسول الله على قال :"إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس".

### حدیث سعد بن مالك ت

أخرجه أبو داود (كتاب الطب/باب في الطيرة) (١٩/٤) من طريق أبان، عن يحيى، عن الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب،

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب (١/ ٢٤٧-٥١٦ )

<sup>(</sup>٢) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة واستحصغر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير مات بالمدينة سنة ٣أو ٤ أو ٥ و ٦٠ وقيل سنة ٧٧ انظر : تقريب التهذيب (٢٣٢/١)

عن سعد بن مالك أن رسول الله على كان يقول: "لا هامة و لا عدوى و لا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار".

وهذا إسناد حسن ولا تضره عنعنة يحي فقد صرح بالتحديث كما عند أبى داود .

# حدیث مخمر بن معاویة ':

أخرجه ابن ماجه (/باب ما يكون فيه اليمن والسشؤم) (١٩٩٣) (١٩٩٣) من طريق إسماعيل ابن عياش ، عن سليمان بن سليم الكلبي، عن يحيى بن جابر ، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن معاوية قال: سمعت رسول الله يج يقول :" لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والفرس والدار".

### المبحث الثالث

### بيان معاني الحديث

وردت في الحديث بعض الألفاظ وجب أن القي بعض الصوء على الجانب اللغوى فيها .

لا عَدْوَى: اسم من الإعْدَاء كالرَّعْوَى والبَقْوَى من الإُرَعاء والإبْقَاء، يقال : أعْدَاه الدَّاءُ يُعْديه إعْداءً وهو أن يُصيبُه مثلُ ما بصاحب الداء. (٣)

وقد اختلف العلماء هنا: هل المراد النهي أو النفي ؟

قال ابن القيم: "هذا يحتمل أن يكون نفياً ، أو يكون نهياً ، أي : لا تتطيروا ، ولكن قوله في الحديث : (( لا عدوى ولاصفر ولا هامة)) يدل على

<sup>(</sup>١)هو يحي بن أبي كثير الطائي مولاهم ، أبو نصر اليمامي ، ثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسل من الخامسة انظر : تقريب التهذيب ( ١/ ٥٩٦).

 <sup>(</sup>۲) هو مخمر بن معاوية ويقال حكيم بن معاوية النميري له صحبه انظر: تهذيب الكمال ،
 للمزي (۳٤٦/۲۷)

<sup>(</sup>٣) الفائق (١/٧٨٧)، النهاية (٣/٢١).

أن المراد النفي ،وأبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك ، وعدم تأثيره ،والنهي إنما يدل على المنع منه". (١)

وقال ابن رجب: "اختلفوا في معنى قوله: ((لا عدوى))، وأظهر ما قيل في ذلك: أنه نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية، من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها، من غير اعتقاد تقدير الله لذلك، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن أعدى الأول))، يشير إلى الأول إنما جرب بقصاء الله وقدره، فكذلك الثانى وما بعده". (٢).

فالمرض والعاهة لا تُعدي بطبعها ، وإنما بفعل الله تعالى، قال الله تعالى ، قال الله تعالى ، قال عنه عالى : ﴿ وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَ أَهَا ...... } سورة الحديد: الآية ٢٢.

قال الشيخ محمد العثيمين: "((لا)) نافية للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة، لأنه نفي للجنس كله، فنفى الرسول – صلى الله عليه وسلم – العدوى كلها فقوله: ((لا عدوى)) يشمل الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية أظهر. (")

ولا طِيَرَة: بكسر الطاء وفتح الياء وقد تُسكَن: وهو مصدر تَطَير، مَثــل الخيرة اسم مصدر اختار، يقال: تَطَير طِيَرةً وتَخَير خيَرةً. (<sup>؛)</sup>

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة (٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف (٦٨)، ويُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢١٣/١٤).

<sup>(</sup>٣) القول المفيد (١/٢٠).

<sup>(</sup>٤) النهاية (٣/٣٣).

والتطير: التَّشاؤُم بالشَّيء، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، والتطير يكون بالسَّوَانِح والبَوارِح من الطَّيْر والظباء وغير هما، وكان ذلك يَصند أهل الجاهلية عن مقاصدهم. (١)

قال ابن القيم: "كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونهما فما تيامن منها وأخذت ذات اليمين سموه سانحاً وما تياسر سموه بارحاً ، وما استقبلهم منها فهو الناطح ، وما جاءهم من الخلف فهو القعيد ، فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسائح ومنهم من يرى خلاف ذلك (٢)"

الشُّوْمُ: خلافُ اليُمْنِ ،ورجل مَشْؤُوم على قومه، والجمع مَشَائيمُ وهـو نادر ، والواو في الشؤم همزة ولكنها خففت فصارت واواً وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة، ويقال: تَشاعَمَ الرجل إذا أخذ نحو شماله وأشأمَ وشاعَمَ إذا أتى الشَّأمَ ، والشَّأمُ بلاد تذكر وتؤنث سميت بها لأنها عـن مَشْأمة القبلة. (٣)

مما سبق يتبين ان الطيرة كانت تطلق على التيمن والتساؤم ، شم انحصر استعمالها فيما بعد على التشاؤم ، فهي من هذا الوجه اعم من التشاؤم ، والتشاؤم اعم منها من وجه اخر وهو ان اصل الطيرة مسأخوذ مسن زجسر الطير ومن ثم التبرك به أو التشاؤم به . بينما التشاؤم يكون من قول أو فعسل أو مرئي ، كالتشاؤم من ذوي العاهات كالأعور ، والأعرج وغيرهما (3).

أما في الشرع فيقول ابن حجر: " والتطير والتشاؤم بمعنى واحد ". (٥)

<sup>(</sup>١) يراجع : شرح صحيح مسلم للنووي (١٤/٢١٨، ٢١٩)

<sup>(</sup>٢) انظر : مفتاح دار السعادة (٢/٢٥٦)

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٢١٤/١) ، وينظر تاج العروس(٤٧٧٤)، المصباح المنير (٣٢٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر : أحاديث العقيدة (١ / ١٠٧).

<sup>(</sup>٥)انظر : فتح الباري (١٠ /٢٢٤ ) .

قال ابن حجر في : " قوله: (في ثلاث)يتعلق بمحذوف تقديره كائن قالــه ابــن العربي، قال والحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلُّقة. انتهي. وقال غيره: إنما خصت بالذكر لطول ملازمتها".(١)

# المبحث الرابع مسالك العلماء في هذا الحديث

ومناقشتها

إن البحث في الأدلة والتوفيق بين ما يتوهم التعارض بينها لـــه أهميـــةٌ بالغة ؛ إذ لم يُنصب على جميع الأحكام الشرعية أدلةً قطعيةً في الدلالة ، بـل كان بعضها دليله ظنياً ، وما دام أن الأدلة الظنية معتبرةً في الدلالة على الأحكام الشوعية فقد تعارض تلك الأدلة أدلة أخرى في الظاهر بحسب جلائها وخفائها ؟ فوجب من أجل ذلك البحث والنظر في الأدلة المتعارضة والتوفيق أو الترجيح بينها والعمل بها أو بالأقوى منها<sup>(٢)</sup>، والبحث في التعـــارض بـــين الأدلة والتوفيق بينها يحقق مقصداً عظيماً ، كما قال الزركشي: « القصد منه تصحيح الصحيح و إبطال الباطل  $^{(7)}$ 

وقد سلك العلماء أربعة مسالك معروفة لدفع التعارض بين الأدلة عموماً:

- مسلك الجمع.
- مسلك ألنسخ.
- مسلك الترجيح.
- مسلك التوقف. (١)

<sup>(</sup>١)المصدر السابق (٦/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر: البحر المحيط في أصول الفقه (١٠٨/٦).

<sup>(</sup>٣)المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: المستصفى للغزالي (١٦٩/٢)، نثر الورود للشنقيطي (٢/ ٥٨٧)، الكفاية للخطيب

فلما جاءت عن النبي ﷺ نصوص كثيرة في النهي عن الطيرة، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله ومنافاة التوكل ، واعتقاد أنها مؤثرة في جلب النفع ودفع الضر ، ومن هذه النصوص:

ما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طيرة وخيرها الفأل " قال: وما الفأل يا رسول الله ؟ قال: " الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم " .(١)

وما في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثاً ". (٢)

وما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : أن رسول الله علم قال : (( لا عدوى ولاصفر ولا هامة )) ، فقال أعرابي : يا رسول الله الله الله الله يتكون في الرمل كأنها الطباء ، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها يجربها الفال : (( فمن أعدى الأول)). (٦)

وجاء هذا الحديث في ظاهره معارضاً لتلك النصوص ، وقد اجتهد أهل العلم في النظر في هذه الأحاديث لرفع الإشكال ، ودفع إيهام الاضطراب، واختلفوا على عدة آراء فتنوعت مذاهبهم فيه إلى عدة مسالك كالأتي :

البغدادي (1.0/7) ، التقييد والإيضاح للعراقي (1.0/7) ، مقدمة ابن الصلاح (1.0/7) ، اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر (1.0/7)، نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لابن حجر (1.7/7)، فتح المغيث للسخاوي (1.0/7)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (1.0/7).

<sup>(</sup>١)البخاري(٥/١٧١)(٢١٢٢)، ومسلم(٤/٥٤٥)( ٢٢٢٣).

<sup>(</sup>٢)أبو داود(٤/٧١)(٣٩١٠).

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٥/٢١٦) (٧٢٢٠)، ومسلم (٤/٢٤) (٢٢٢٠).

# أولاً: مسلك الجمع:

من ذهب إلى هذا المسلك حاول الجمع بين الأحاديث والتوفيق إلا أن أقوال الجمع فيه انقسمت إلى قسمين هما:

القسم الأول: - حمل الحديث على ظاهره، وأنه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث، فتجعل هذه الأحاديث مخصصة لأحاديث نفي الطيرة، فيكون المعنى: لا طيرة إلا في هذه الثلاث، فالطيرة منفية ومحرمة إلا في هذه الثلاث فإنها موجودة مباحة وإليه ذهب مالك وابن قتيبة وتبعهم والسشوكاني حرحمهم الله . (۱)

قال الإمام مالك تعليقا على حديث (الشؤم في تلكث): هدو على ظاهره، وان الدار قد يجعل الله سكناها سببا للضرر والهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الصرر عنده بقضاء الله تعالى "(٢) وقال الإمام النووي: "اختلف العلماء في هذا الحديث

فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله سكناها سبباً للصرر أو الهلك، وكذا اتضاد المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم، قد يحصل الهلك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث كما صرح به في رواية: " إن يكن الشؤم في شيء "...".(٦)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: تأويل مختلف الحديث (۱۰۲–۱۰۳)، أعلام الحديث للخطابي (۲ / ۱۳۷۹)، شرح السنة للبغوي (۹ / ۱۶)، عارضة الأحوذي لابن العربي (٥ / ۲۶٤)، شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳/۱۶)، إعسلام الموقعين (۱۳۷۶)، زاد المعاد (۱۳۲۶)، مفتاح دار السعادة (۲۰۵/۲)، لطائف المعارف (۸۸)، فتح الباري (٦/ ۲۱)، نيل الأوطار (۳۷٤/۷).

<sup>(</sup>٢) نقل ذلك عنه النووي في شرحه لمسلم (١٤ /٢٧٢).

<sup>(</sup>٣)شرح النووي على صحيح مسلم (١٤ / ٢٧٢).

وقال ابن قتيبة: "ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي وأعلمهم أن لا طيرة ، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة "(١)

قال ابن حجر: فمشى ابن قتيبة على ظاهره، ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره "(٢)

وقال الشوكاني:" والراجح ما قاله مالك وهو الذي يدل عليه حديث أنس<sup>(۱)</sup> الذي ذكرنا ، فيكون حديث الشؤم مخصصاً لعموم حديث الطيرة فهو في قوة لا طيرة إلا في هذه الثلاث ، وقد تقرر في الأصول انه يبني العام على الخاص مع جهل التاريخ ، وادعى بعضهم أنه إجماع ، والتاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم مجهول "(٤)

والمعنى المراد بالحديث على هذا المسلك: أنه ربما لحق الإنسسان ضرر وفوات منفعة، ونزع بركة بتقدير الله في سكناه لبعض البيوت، أو في زواجه من بعض النساء ، أو امتلاكه لبعض المراكب ، فعند ذلك يجد الإنسان في نفسه كراهة لهذه الأشياء عند حصول الضرر ، فإذا تضرر الإنسسان مسن شيء، فيشرع له تركه ومفارقته مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله سسبحانه وتعالى، وأن هذه الأشياء ليس لها بنفسها تأثير ,إنما شؤمها ويمنها ما يقدره الله تعلى فيها من خير وشر ، يؤيده حديث أنس – رضي الله عنه – قال: قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، وكثير فيها أموالنا فقال رسول الله صلى فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا، وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (٦/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح البارى (٦/ ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكره قريباً .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ( ٧ /٢٣٠ ) .

الله عليه وسلم: " ذروها ذميمة "(1) قال ابن قتيبة: " وإنما أمرهم بالتحول منها؟ لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش بما نالهم فيها، فأمرهم بالتحول ، وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه ، وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به، وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به " (٢)

مناقشة القول: - الذين قالوا بهذا القول يستكل عليهم: أن أهسل الجاهلية كانوا يعتقدون في الأعيان المتطير بها أنها مؤثرة بذاتها ، وأن تأثيرها واقع لا محالة فمن قال بالتخصيص يلزمه إباحة هذا الاعتقاد في هذه الثاث وهذا خطأ بين ، ولذلك قال القرطبي تعليقاً على هذا القول: "ولا يُظن بمن قال هذا القول أن الذي رُخص فيه من الطيرة بهذه الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقد فيها وتفعل عندها ، فإنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به ولا تفعله بوجه بناء على أن الطيرة تضر قطعاً فإن هذا خطاً ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الطب ، باب الطيرة (٤/٢٣١، ٢٣٩) (٤٣٩) وقال الألباني : إسناده حسن كما في تخريجه للمشكاة (٢٢٢٠)، ورواه مالك بنحوه ولفظه (دعوها ذميمة) في كتاب الاستئذان ، باب ما يتقى من الشؤم (٧٧٢/٢)، والبخاري في الأدب في الأدب المفرد ، باب الشؤم في الفرس (٣٧٣/٢) والبيهقي في كتاب القسامة ، باب العيافة والطيرة (٨/٤١)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/١٤) وقال ابن حجر في الفتح (٦/٣٧) إن إسناد عبد الرزاق صحيح . الرزاق في مصنفه الحديث (١٠٥). وقال ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد (٣٧) : "هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، بل أمرهم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا منها، لما لحقهم فيها ليتعجلوا الراحة مما دخلهم من الجزع، لأن الله قد جعل في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى على يديه الخير لهم، وإن لم يردهم به، ولأن طيرته، وهذا بمنزلة الخارج من بلد الطاعون غير فار منه، ولو منع الناس الرحلة من الدار التي عليهم فيها المصائب والمحن، وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة، للزم كل من مناق عليه رزق في بلد أو قلة فائدة صناعته أو تجارته فيها أن لا ينتقل عنها إلى غيرها".

وإنما يعني بذلك: أن هذه الثلاثة أكثر ما يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياها فمن وقع في نفسه شيء من ذلك أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره (١)"

القسم الثاني: الذين تأولوا أحاديث الشؤم، وهؤلاء لم يتفقوا على تأويل واحد، بل تنوعت طرائقهم وتباينت آراؤهم في تأويل هذا الحديث على النحو الآتى:

القول الأول: - أن حديث الشؤم "سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار من النبي على بثبوت ذلك " (٢).

مناقشة هذا القول: - يعد هذا تأويلاً ضعيفاً لا تسدل عليسه الأحاديسث الصحيحة ، أو لا تجوزً مقاصد الشريعة ، ولذلك قال ابن حجر بعد ذكره لهذا القول : "وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل "(")

وقال ابن العربي: "وهذا تأويل ساقط لأنه الله الم البعث ليخبر عن الناس بما كانوا يعتقدونه ، وإنما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه "(٤)

القول الثاني: - تأول معنى الحديث فقال " إخباره على عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فاخبرنا بهذا لنأخذ المثيرة للطيرة الكامنة في غرائز الناس هي الدار والمرأة والفرس)، أي أن الحدوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس السي التشاؤم بها، فقال: الشؤم فيها أي أن الله قد يقدره فيها على قدم دون قدم فخاطبهم على بذلك لما استقر عندهم منه على من إبطال الطيرة "(٥)

<sup>(</sup>١) المفهم (٦٢٩/٥) نقلاً عن أحاديث العقيدة (١٢٩/١)

<sup>(</sup>٢) فقح الباري ( ٢/٢٧ ).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ٦١/٦ ).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ٧٣/٦ ).

<sup>(</sup>٥) مفتاح دار السعادة (٢٥٨/٢).

مناقشة هذا القول: - هذا تأويل بعيد لأنه ﷺ أخبر أن الشؤم واقع فيها ، لا أنها مسببة للشؤم ومثيرة له (١).

القول الثالث: - قول ابن حجر: " إن المراد حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أومن الطيرة فيقع في اعتقاد ما نُهي عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلك "(٢).

مناقشة هذا القول: - هو بعيد جداً عن مدلول الحديث ، وتأويل ظاهر التكلف (٣).

القول الرابع: - أن الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تـشاءم بهـا عقاباً له، بدليل حديث أنس (الطيرة على من تطير). (أ) أما من توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشئومة عليه، وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه، كما يجعل الثقة به والتوكـل عليـه، وإفـراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. (٥)

مناقشة القول: - يرد بأنه غير مسلم به لأن شؤمها قد يلحق أيضا من لم يتشاءم بها كما في حديث الرجل الذي شكا إلى الرسول على قلة المال والعدد بعد تحوله إلى دار أخرى فقال له على ( دروها ذميمة ) (1).

<sup>(</sup>١)أنظر: أحاديث العقيدة (١ /١٣٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ٢/٧٧ ).

<sup>(</sup>٣)أنظر : أحاديث العقيدة (١ /١٣٠ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٢٩٢/١٣) ، والصياء في الأحاديث المختارة (٢٥٢/٦)، قال الحافظ ابسن حجر في الفتح (٦ / ٦٣): في صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد، عن عبيد الله بن أبى بكر، عن أنس.و عتبة مختلف فيه".

<sup>(</sup>٥) تيسير العزيز الحميد(٣٧٥).

<sup>(</sup>٦)أنظر : أحاديث العقيدة (١ /١٣٠ ).

القول الخامس: وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المقصود بالشؤم في هذا الحديث ما يكون في هذه الأشياء من صفات مذمومة ، فقالوا: إن المراد "بشؤم الدار "ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم ، وقيل: بعدها عن المساجد وعدم سماع الأذان منها، وشؤم المرأة: عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب ، وشؤم الفرس : أن لا يغزى عليها ، وقيل: حرانها (1) وغلاء ثمنها ، وشؤم الخادم سوء خلقه، وقلة تعهده لما فوض إليه. (٢) ، وقال ابن حجر رحمه الله: "وقيل: يحمل الشؤم على قلمة الموافقة وسوء الطباع". (٣) ويؤيد هذا القول حديث سعد بن أبي وقاص ها قال: قال رسول الله على الرسعان من السعادة: المرأة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والجار الصالح ، والمركب الهنيء ، وأربع من الشقاوة: الجار السوء ، والمرأة السوء ، والمركب المنوء الشيان قرن بالاستدلال بهذا الحديث قوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمْوا إِنَّ مَنْ أَزْوَاحِكُمْ وَأُولادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ ) (التغابن: ١٤).

<sup>(</sup>١)حَرَنَتِ الدَّابَة، وحَرُنَتِ لغة، فهي تَحْرُن حِراناً، وفرس حَرُونَ لا ينقاد وإذا اشتد به الجسري وقسف. يُنظر: لسان العرب (١٢/١٣)، القاموس المحيط(٣١٥/٣)، مختار الصحاح(٥٦).

<sup>(</sup>۲)يُنظر: مصنف عبد الرزاق(۱۱/۱)،وشرح النووي على صحيح مسلم(١٤٧٢/١).هتح الباري (٦٢/٦). (٣)فتح الباري (٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (٢٤٠/٩)، والضياء في الأحاديث المختارة (٢٤١/٣)، وبألف الخ أخسرى أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١ / ٢٠٦)، وأحمد (١ / ١٦٨). قال الألباني :" وهذا مسند صحيح على شرط الشيخين". انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٨١/١) ، وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان (٩ / ٣٤١) :" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة فمن رجال البخاري".

القول السادس: - ما ذهب إليه الخطابي وابن رجب وابن القيم وهو "أن المراد بالشؤم في هذه الأشياء أنها أعيان وظروف ، وأسباب محسوسة يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمن والضرر والنفع فمن أبتلى بشؤم شيء منها فوجد في نفسه الكراهة لذلك أبيح له تركه ، وليس المراد ما يعتقده أهل الجاهلية من أنها مؤثرة بذاتها "(١)

قال الإمام الخطابي: "اليمن والشؤم سمتان لما يصيب الإنسان من الخير والشر والنفع والضر ولا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه وإنما هذه الأشياء محال وظروف جعلت مواقع لأقضيته اليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير في شيء الإأنها لما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الناس وكان الإنسان في غالب أحواله لا يستغنى عن دار يسكنها وزوجة يعاشرها وفرس يرتبطه...وكان لا يخلو من مكروه في زمانه ودهره أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان ومحل وهما صادران عن مشيئة الله سبحانه". وقال القرطبي : "إنّما عنى أنّ هذه الأشياء هي أكثر ما يتطيّر به النّاس ومن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره ". . (")

وقد ذكر ابن القيم وغيره أن إثبات الشؤم في هذه الثلاث نظير ما ورد في النهي عن إيراد المريض على الصحيح<sup>(؟)</sup>، والفرار من المجذوم<sup>(٥)</sup>، ومن

<sup>(</sup>١) انظر أحاديث العقيدة (١ /١١٩ ).

<sup>(</sup>٢) انظر أعلام الحديث للخطابي (٢ / ١٣٧٩)، ويُنظر: شرح السنة للبغوي (٩ / ١٤)، نيل الأوطار (٧/٤/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر المفهم للقرطبي (٥/٦٠٠) ، ويُنظر: فتح الباري (٦/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم (٤/ ٣٤٣، ٤٤٧١) (٢٢٢١).

<sup>(°)</sup>رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم(٥/١٥٨)(٥٣٧٠)، قال ابن حجر:" وقد وصله أبو نعيم وابن خزيمة في صحيحه".فتح الباري(١٥٨/١٠).

أرض الطاعون (١) ، فهي أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمن ويقرنه، وقد يجعل الله سبحانه وتعالى تطير العبد ، وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه ، كما يجعل الثقة به ، والتوكُل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به ، وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى ، والخوف من غيره ،وعدم التوكل عليه والثقة به ،فكان صاحبها غرضاً لسهام الشر والبلاء ، فيتسرع نفوذها ؛ لأنه لم يتدرع بالتوحيد والتوكل ، والنفس لابد أن تتطير ، ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله ، فإن من توكل على الله وحده كفاه من غيره ، قال تعالى : (فَإذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ \* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سَلْطَانٌ عَلَى الدِّينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* إِنَّمَا سَلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَولُونَهُ وَالَّذِينَ هُمُ النَّيْنَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَلُونَ \* إِنَّمَا سَلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَولُونَهُ وَالَّذِينَ هُمُ النَّيْنَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَلُونَ \* إِنَّمَا سَلْطَانُهُ عَلَى الله عَلَى الله وَرَانَ يَتَولُونَهُ وَالَّذِينَ هُمُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَلُونَ \* إِنَّمَا سَلْطَانُهُ عَلَى الدِّينَ يَتَولُونَهُ وَالَّذِينَ هُمُ مُسُرْكُونَ (المورة النحل ١٩٠٠ - ١٠) (٢)

وقال ابن القيم:" فإخباره والسؤم أنه يكون في هذه الثلاثة، ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله سبحانه، قد يخلق منها أعياناً مشؤمة على من قاربها وسكنها وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر ،وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً ،يريان الخير على وجهه ، ويعطي غيرهما ولداً فكذلك الدار والمرأة والفرس، والله سبحانه خالق الخير والشر من قارنها ، وحصول اليمن له والبركة ، ويخلق بعض ذلك نحوساً يتنحس بها من قارنها ، وكل ذلك بقضائه وقدره ،كما خلق سائر الأسباب ، وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة ، فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ، ولذنبها من قارنها من الناس ، وخلق ضدها وجعلها

<sup>(</sup>١)رواه البخاري(١/١٢٨١)(٢٨٦٦)، ومسلم(٤/٧٣٧-١٧٤١) (٢٢١٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر :مفتاح دار السعادة (٢/٦٥٦) ، ويُنظر: الاستذكار (٥١٢/٨)، وفتح الباري (٦١٦٦).

سبباً لإيذاء من قارنها من الناس ، والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل ، فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر".(١)

مناقشة القول الخامس والسادس :- هذان القولان متقاربان إلا أن السادس فيه تفسير الشؤم وذكر صور معينة له ، بخلاف الخامس فإنه لم يخص الشؤم بصور معينة وإنما ذكره مجملاً .

# ثانياً : مسلك النسخ :

وقد حكاه ابن عبد البر ، قال: "وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله ﷺ :" الشؤم في ثلاثة في الدار والمرأة والفرس" كان في أول الإسلام خبراً عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت عائشة ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسنن". (٢) وهذا مجرد احتمال ، ولا دليل عليه. قال ابسن حجسر : "والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة". (٢)

مناقشة القول: - يمكن أن يرد عليهم بما يلي:

١-أن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، بل يشترط فيه معرفة التاريخ حين يتبين
 المتقدم من المتأخر ، والأحاديث لا يوجد بها شيء يدل على ذلك .

٢-أن من شروط النسخ تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر .

٣-أن نفي التطير وإثباته في الأشياء المذكورة قد اجتمعا في حديث واحد فكيف يُحتمل النسخ ، قال ابن حجر : "والنسخ لا يثبت بالاحتمال لاسميما مسع

<sup>(</sup>١)يراجع: مفتاح دار السعادة (٢٥٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر :التمهيد لابن عبد البر (٢٩٠/٩).

<sup>(</sup>٣)فتح الباري (٦٢/٦).

إمكان الجمع ، و لا سيما وقد ورد في نفس الخبر نفي النطير ، ثم إثباته في الأشياء المذكورة "(١)

ثالثاً: - مسلك الترجيح:

وسلكه فريقان:

١-فريقٌ رد أحاديث الشؤم وأنكرها أصلاً وخطَّأ راويها، وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها ،أخرج الإمام أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان أن رجلاً قال لعائشة :" ن أبا هريرة يحدث أن رسول الله على قال :" إن الطيهرة فسي المرأة والدار والدابة". فغضبت غضباً شديداً، فطارت شقة منها في السسماء وشقة في الأرض فقالت إنما كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك"(٢) وفسى رواية عند أحمد :" والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن نبى الله على: " كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة فسى المرأة والدار والدابة، ثم قرأت عائشة (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا فسي أنفسكم إلا في كتاب)(٣) وفي رواية عند الطيالسي: " فقالت عائشة لم يحفظ أبو هريرة لأنه دخل رسول الله ﷺ يقول:" قاتل الله اليهود يقولون :" إن الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس" فسمع أخر الحديث ولم يسمع أوله". (٤) وعند الطحاوى: "عن أبى حسان قال: دخل رجلان من بنى عسامر علسى عائسشة رضي الله عنها فأخبر اها أن أبا هريرة يحدث عن النبي ﷺ أنه قال:" إن الطيرة في المرأة والدار والفرس" فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، فقالت: والذي نزل القرآن على محمد ﷺ ما قالها رسول الله

<sup>(</sup>١)أنظر : أحاديث العقيدة (١ /١٣٠ ).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/٦٤).

<sup>(</sup>٤)مسند الطيالسي (٢١٥/١). وقد أعلت بعد سماع مكدول من عائشة كما سيأتي .

ﷺ قط إنما قال أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك فأخبرت عائشة أن ذلك القول كان من النبى ﷺ حكاية عن أهل الجاهلية لأنه عنده كذلك".(١)

وروى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسسان أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال:إن رسول الله على الفرس والمرأة والدار. فغضبت غضباً شديداً، وقالت: ما قاله، وإنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك. انتهى...". (٢)

مناقشة القول :-

1-لا نستطيع رد هذا الحديث لأن إنكار عائشة رضي الله عنها وقولها بان العديث متعقب لا يُسلَّم لها قال ابن القيم " والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله ، ولكن قول عائشة مرجوح ، ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة ، خالفها فيه غير ها من الصحابة ، وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ، ثم إن هذا الحديث لم يروه أبو هريرة فقط بل رواه عدد من الصحابة غيره كابن عمر وسهل وسعد وجابر رضي الله عنهم أجمعين وقد سبق ذكر رواياتهم وأحاديثهم في الصحيح ، فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية "(٢)

وقال ابن حجر:" ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك "(٤)

<sup>(</sup>١)شرح معاني الآثار (٤/٤).

<sup>(</sup>٢)فتح الباري (٦/ ٦١)، الإجابة (١١٤).

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة (٢/٢٨٦-٢٨٧).

<sup>(</sup>٤)فتح الباري (٦/ ٦١).

٧- في سند هذا الحديث كلام قال ابن حجر:" وجاء عن عائشة أنها أنكسرت هذا الحديث، فروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:الشؤم في ثلاثة. فقالت: لم يحفظ. إنه دخل، وهو يقول: قاتل الله اليهود، يقولون: السؤم في ثلاثة. فسمع آخر الحديث، ولم يسمع أوله. قلت: ومكحول لم يسمع من عائشة، فهو منقطع"(١).

٢-وفريق ردوا رواية الجزم (الشؤم في ثلاث)وغلطوا راويها ، وقدموا عليها رواية التعليق(إن كان الشؤم في شيء ففي ...) ذهب إلى ذلك الطبري، والطحاوي، وابن عبد البر، وابن العربي، والمازري، ورجحه الألباني .(٢)

قال الإمام الطبري: "وأما قوله ﷺ: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، فإنه لم يُثبت بذلك صحة الطيرة، بل إنما أخبر ﷺ أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب؛ لأن قول القائل "إن كان في هذه الدار أحد فزيد" غير إثبات منه أن فيها زيداً، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدا ".(")

قال الشيخ الألباني: و الحديث يُعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء ؟ لأن معناه : لو كان الشؤم ثابتاً في شيء ما ، لكان في هذه الثلاثة ، لكنه ليس ثابتاً في شيء أصلاً، و عليه فما في بعض الروايات بلفظ " الشؤم في ثلاثة "

<sup>(</sup>١)المصدر السابق (٦/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الآثار "مسند على على الآثار (٣٤/٣)، شرح مشكل الآثار (٢٥٦/١)، شسرح معساني الآثار (٣١/٤)، النتمهيد (٢٨٤/٩)، فتح الباري (٢١/٦)، السلسلة الصحيحة (٢٢٦/١)(٤ / ٢٢٥). (٣) تهذيب الآثار "مسند على على الدرس").

أو " إنما الشؤم في ثلاثة " فهو اختصار ، و تصرف من بعض الرواة . و الله أعلم". (١)

وقال أيضا عن رواية الجزم : (الشؤم في ثلاث) " فهو بهذا لفظ شاذ مرجوح "(٢)

وقد تقدم في التخريج روايات شاهدة لهذا المعنى ،وفي الحديث: لا شؤم،وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس". (٢)

مناقشة القول :- يجاب عليهم بـ :-

١-أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع ، وهو هنا غير متعذر .

٢- أن رواية الجزم جاءت من عدة طرق في الصحيحين عن الزهري عـن
 حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلا سـبيل إلـــ تغلــيط
 الراوى فيها أو وصفها بالشدوذ .

كما أنه لا منافاة بين رواية الجزم ورواية التعليق قال الشيخ سليمان بن عبد الله : "وقالت طائفة: لم يجزم النبي على بالشؤم في هذه الثلاثة، بل علّقه على الشرط كما ثبت ذلك في الصحيح، ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد بمفردها، قالوا: والراوي غلط.قلت: لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفى رواية الجزم". (3).

<sup>(</sup>١)السلسلة الصحيحة (١ / ٧٢٦)، ويُنظر: (٤ / ٢١٥).

<sup>(</sup>٢)السلسلة الصحيحة (٤/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٣)رواه الترمذي (٢٠٩/٤)، وابن ماجه (٢٤/١)، قال ابسن حجر فسي فستح الباري (٢١/٦):" وأما ما أخرجه الترمذي - وذكر هذا الحديث - ففي إسناده ضعف مع مخالفت للأحاديث الصحيحة". ولعل هذا أقرب من قول البوصسيري فسي مسصباح الزجاجة (٢٠/٢) :"إسناده صحيح مرجاله ثقات ،وليس لمحمد بن معاوية عند ابن ماجه سوى هذا الحديث ، ولسيس له شيء في الخمسة الأصول".

<sup>(</sup>٤)تيسير العزيز الحميد ص(٣٧٦).

٣-وأما استدلالهم بحديث ( لا شؤم وقد يكون اليُمن في ثلاثة ) فقد أجاب عنه ابن حجر فقال :" في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة "(١)، وقال ابن رجب عن هذا الحديث :" ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد "(٢)

## المبحث الخامس

### الترجيح

الظاهر – والله أعلم –أن الشؤم نوعان :

أحدهما: محرم ، وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المتطير منه مؤثّر بذاته وأنه سبب في جلب النفع أو دفع الضر .

والثاني/ المثبت في الحديث، وهو ما يجده الإنسان في نفسه من الكراهة لهذه الأشياء عند حصول الضرر منها أو فيها ، ولا يكون هذا إلا بعد وقوع الضرر وتكرره لا كما يعتقده أهل الجاهلية من الشؤم منه قبل وقوعه .

كما أن الأثر المترتب على التشاؤم من هذه الأشياء هو تركها مع اعتقاد أن الله هو الخالق الفعال لما يريد سبحانه. (٢)

وقال بعض العلماء: " الأحاديث في الشؤم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما لم يقع الضرر به ولا التأذي ولا اطردت عادة به خاصة ولا عامة ، لا نادرة ولا متكررة ، فهذا لا يصنغى إليه وقد أنكر الشرع الالتفات إليه ، وهو الطيرة ، كلقي غراب في بعض الأسفار ، أو صراخ بومة في دار ، وهذا الذي كانت العرب في الجاهلية تعتبره وتعمل عليه ، مع أنه ليس في ذلك ما يشعر بالأذى ولا المكروه .

<sup>(</sup>١)فتح الباري (٦/ ٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: لطائف ألمعارف ص (٨٣)

<sup>(</sup>٣) يُنظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في المصحيحين لسليمان الدبيخي (١١١/١).

الثاتي: ما يقع به الضرر ، ولكنه يعم ولا يخص ، ويندر ولا يتكرر ، كالوباء ، فهذا لا يقدم عليه عملا بالحزم والاحتياط ، ولا يخرج منه ولا يفر منه لإمكان أن يكون قد وصل الضرر إلى الفار فيكون سفره سببا في محنت وتعجيلا لهلكته .

الثالث: ما يخص ولا يعم ويلحق به الضرر بطول الملازمة كالدار ، والفرس ، والمرأة ، فهذه الثلاثة يباح الفرار منها واستبدالها بغيرها مما يناسب الإنسان ، والتوكل على الله تعالى ، والإعراض عما يقع في النفوس من ذلك من أفضل الأعمال والله أعلم". (١)

وبهذا يجاب عن السؤال: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص في الارتحال عن الدار دون موضع البلاء؟(٢)

قال الشيخ عبد العزيز بن باز عند شرحه لحديث سهل بن سعد على "والتشاؤم من هذه الثلاثة مستثنى ولا ينافي التوكل ، فلا بأس بتركها ، فقد لا تناسبه : الدابة ، والزوجة ، والمسكن ، فلا بأس بمفارقة غير المناسب ، فقد يجد شرورا في بعض هذه الأشياء فلا بأس أن يفارقها لعدم مناسبتها له ، وقد تناسب غيره فلا يخبره بشؤمها ، والسيارة تقوم مقام الدابة "(")

وقال الشيخ محمد بن عثيمين:" ربما يكون بعض المنازل ، أو بعض المركوبات ، أو بعض الزوجات مشؤوماً ، يجعل الله بحكمته مع مصاحبته إما ضرراً ، أو فوات منفعة ، أو نحو ذلك ؛ وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا البيت ، والانتقال إلى بيت غيره ؛ ولعل الله أن يجعل الخير فيما ينتقل إليه ؛ وقد ورد

<sup>(</sup>١) يُنظر: مشكل الآثار للطحاوي (٢ / ٢٤٩)، وشرح السنة للبغوي (٩ / ١٣)، وشرح النسووي على صحيح مسلم (١٤ / ٢١٨)، فيض القدير (٢٠/٠٥)،

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى (١٤/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: فقه الدعوة في صحيح البخاري (٢٩/٢).

عن النبي رضي أنه قال: "الشؤم في ثلاث: الدار، والمرأة، والفرس"، فبعض المركوبات يكون فيها شؤم، وبعض الزوجات يكون فيها شؤم، وبعض البيوت يكون فيها شؤم، فإذا رأى الإنسان ذلك فليعلم أنه بتقدير الله عز وجل -، وأن الله - سبحانه وتعالى - بحكمته قدر ذلك لينتقل الإنسان إلى محل آخر". (1)

# المبحث السادس شبهة تتعلق بالحديث

ما فتئ الأعداء يثيرون الشبهات المغرضة حول الإسلام ونبي الإسسلام وأحكام الإسلام، ولهم في ذلك أساليب وحبيل عجيبة، وما درى هولاء أن ديننا دين سماوي كامل، وأن القرآن {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مسن خلفه } ، وأن محمدا قصل القرآن إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مسن خلفه } ، وأن محمدا قصل المسلم. بل إن المرء ليرى أن من المستشرقين من يقبل على دراسة الإسلام وتعاليمه وشمائل نبيه ليثير الشبهات وينشر الأباطيل، فسنجد من هؤلاء من يعود إليه رشده وصوابه فيتخذ جانب الإنصاف والحياد، هذا إن لم يشهر إسلامه ، وما ذلك إلا لما رأوا من عظمة هذا الدين العظيم ومن هذه الشبه شبهة تثار عسن المرأة في الإسلام وهم إنما يركزون على المرأة لأن معظم من يدخلون في الإسلام في ديار النصارى هم من النساء لما يرون في الإسلام مسن عدل وإنصاف لهن وهذه الشبهة تنطلي على الكثير من عوام المسلمين ، والمشككون المغرضون يقولون في دعاواهم أن النبي يجعل المرأة مصدرا للشؤم وسببا له المغرضون يقولون في دعاواهم أن النبي يجعل المرأة مصدرا للشؤم وسببا له المغرضون يقولون في دعاواهم أن النبي يجعل المرأة مصدرا للشؤم وسببا له المغرضون يقولون في دعاواهم أن النبي يجعل المرأة مصدرا للشؤم وسببا له المغرضون يقولون في دعاواهم أن النبي يجعل المرأة مصدرا للشؤم وسببا له وقرينة له متجاهلين الطرق المتعددة التي ورد بها الحديث، ومجمل الطرق

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ( ٢ / ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت آية ( ٤٢)

تزيل اللبس عن القارئ المنصف اللبيب ؛ فإن الحديث وردت فيه كلمة (الشؤم) وهي مصدر في اللغة العربية، ويفهم من الحديث أنّه إن كان يمكننا التشاؤم من شيء فمن المرأة أو الدابة أو الدار، ولا مجال لفهم الحديث على أنّه اعتبار لحصول التشاؤم مطلقا من المرأة والدابة والدار، فإن الرسول الكريم تتختزوج النساء وروي أنه قال: (حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة) ، وصبح عن النبي أنه اتخذ دارا للسكني وركب في سفره الدواب، وعليه فإن الادعاء بأن المراد من الحديث توكيد حصول التشاؤم مطلقا من المرأة والدار والدابة ادعاء مردود لغة وشرعا وعقلا تبطله طرق الحديث المرأة والدار والدابة ادعاء مردود لغة وشرعا وعقلا تبطله طرق الحديث عليه وسلم " من سعادة ابن آدم ثلاثة المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء ""..

وعلماء الإسلام –رحمهم الله – لم يفهموا الحديث الشريف (الشؤم في ثلاث....) إلا على أنّه تخصيص لحصول التشاؤم من المرأة التي تحصل منها العداوة والفتنة، وإلا فالمرأة مكرمة مصونة في الإسلام أما وبنتا وأختا وزوجة؛ ورد في الحديث عن الرسول في أنه قال: "حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة" فالمرأة كالصلاة إيمان وطهر وهي كالطيب إنعاش وسكون نفس!، بل إن الإسلام يبشر من يعول جاريتين حتى تبلغا بالأجر العظيم والثواب الجزيل، و فيما أورده الإمام ابن حجر العسقلاني

<sup>(</sup>١)حديث صحيح رواه النسائي برقم ٣٩٣٩، وصححه الحاكم (١٧٤/٢)، ووافقه الدهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٣١٢٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه .

في كتابه في معرض شرحه لحديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء "، حيث كتب الإمام العسقلاني ما نصه: ((قال الشيخ تقي الدين السبكي : في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة ، لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها أو أن لها تأثيرا في ذلك ، وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء ، ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهل ، وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف بمن ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة مما ليس لها فيه مدخل، وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس من ذلك ، فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها"))

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب النكاح باب من جعل عتق الامة صداقها (۲۰۸۰) ، والرقائق باب قول الله تعالى (يا أيها الناس ان وعد الله حق) و مسلم (۲۷٤۰) عن زيد بن حارثة. (۲) انظر : فتح الباري ( ۲/۲ ).

#### الخاتمة:

الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات وصلاة ربي وسلامه على خير خلقه محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين .

### وبعد:

فقد يسر الله تعالى لي الانتهاء من البحث حول حديث من أحاديث العقيدة يوهم ظاهره التعارض مع غيره من الأحاديث في بابه وهو قول النبي يلا :" إِنَّمَا الشُّوْمُ فِي ثَلَاثَةٍ، فِي الْفَرِسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ" ومن خلاله ظهر لي ما يلي :-

١-التوكل على الله تعالى عقيدة كل مسلم وعليها مدار التوحيد وهي مما وقع به الشرك قديماً وحديثاً ، لان في الطيرة سوء ظن بالله تعالى وتوقع للبلاء في غير وقته .

٢-إن الله تعالى اوجد لكل شيء سببا لكن الاهتمام بها وجعلها هـي الحكـم
 على الإقدام أو الإحجام عن الأمر شرك في التوحيد .

٣-أن ما يجده بعض الناس في وقتنا الحاضر من تشاؤم من بعض الأيام أو الأمكنة أو الألوان أو من حركة العين ، ورؤية الأعور ونحو ذلك ، كله من الطيرة المحرمة شرعاً التي نهى الله تعالى عنها على لسان نبيه على بقوله ( الطيرة شرك ، الطيرة شرك ، ثلاثاً ) (١)وهو من ضعف التوكل على الله تعالى والعياذ بالله .

أ-إن حديث الشؤم ورد بعدة صيغ وقد رواه عدد من الصحابة سنهم ابن عمر ، وسهل بن سعد ، وجابر بن عبد الله ، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين وجميع الصيغ صحيحة وثابتة ولا تعارض بينها كما سبق بيانه عند دراسة الأسانيد والشواهد .

<sup>(</sup>١) رواه اجمد (١| ٣٨٩، ٣٨٩ ، ٤٤٠ ) والنَرمذي في البر ، باب : ما جاء فـــي الطيــرة ، ح ١٦١٤ (١٦٠/٤ ) وقال : حسن صحيح لا تعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل .

- ٥-ليس في حديث الرسول الذي هو مدار الدراسة إثبات للسقوم وإنسا تخصيص لبعض الأعيان وهي الثلاثة المذكورة في الحديث ، لأنه كما تقدم في المسلك الثاني القول السادس أن الله قد يجعلها سببا في وقوع البلاء والضرعلى الإنسان وليس الشؤم في ذواتها إنما فيما قد يجده الإنسان من نفسه تجاهها.
- 7- ظهر لي والله اعلم انه حين يجد الإنسان في نفسه كراهة لبعض الأمور وضيق منها فان ذلك لا يعد من التشاؤم الذي نهى الرسول على قياساً مني على ما اخبر به عليه الصلاة والسلام من وجود استثناءات لبعض الأمور ، وهذا واضح في كلام الخطابي ، وابن القيم رحمهما الله تعالى ويعضد هذا الاستنتاج عندي ما أوردته من قول لابن باز وابن عثيمين غفر الله لهما وشملهما بواسع رحمته .
- ٧-ليس في الحديث اضطهاد للمرأة أو إنقاص لكرامتها التي صانها الإسلام ، بل هو حكاية عن الواقع لحال بعض النساء ، ممن ابتلين بسوء الخُلق ورداءة الطبع ، أو ممن يكون قدومها على زوجها قدوماً لا خير فيه ولا بركة ، وهذا واضح مشاهد . والله اعلم .
- ٧- ضرورة الاهتمام بأعمال القلوب، ببيانها للعامة وشرح أهميتها وتعلقها بالتوحيد وبالأخص التوكل ، وذلك لما نراه اليوم من حال كثير من البشر وتعلقهم بالأسباب ، ونسيان مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فالواجب على طلبة العلم ومن لهم دور في التوعية والإرشاد ربط الناس بكتباب الله تعالى وتذكيرهم بحال الأنبياء والرسل في اعتماد على الحق سبحانه في نشر الدين ، ومحاربة العصاة الكافرين ودفع كيدهم وأذاهم ، وان التوكل على الله مع بذل الأسباب هو من أسباب النصرة والتمكين التي وعد الله بها عباده .

هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجمعين

### أهم المراجع:

- احادیث العقیدة التي یوهم ظاهرها التعارض في الصحیحین دراســـة وتــرجیح،
  سلیمان الدبیخی، دار البیان الحدیثة ، ط۱ ، ۱۲۲۲هــ .
- ١٧- الآداب الشرعية والمنح المرعية ، اسم المؤلف: الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ، دار النشر : مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٧هـ ١٩٩٦م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط / عمر القيام
- ٣- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ، اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بسن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ، دار النشر : دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٠م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : سالم محمد عطا-محمد على معوض.
- ٤- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ، للخطابي ، تحقيق محمد آل سعود ،
  جامعة أم القرى .
- إعلام الموقعين عن رب العالمين ، اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، دار النشر : دار الجيا بيروت ١٩٧٣ ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد
- 7- البحر المحيط في أصول الفقه ، اسم المؤلف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الرركشي ، دار النشر : دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢١هـ - ١٤٠٠م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر .
  - ٧- تاج العروس من جو اهر القاموس ، الزَّبيدي ،ط٣ ، بيروت
- ٨- تأويل مختلف الحديث بشرح جامع الترمذي ، ابي العلا محمد المباركفوري ، دار
  الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١٠هـ .
- 9- تقريب التهذيب، تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني السشافعي، دار النشر: دار الرشيد سوريا ١٤٠٦ ١٩٨٦، الطبعة: الأولى، تحقيسق: محمد عوامة .
- ١٠ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، للإمام الحافظ بن عمر يوسف بسن عبد البر ، تحقيق سعيد أعراب ، مكتبة الأوس ، ١٤٠١هـ.

- ١١ تيسير العزيز الحميد , لسليمان عبد الوهاب , تحقيق : محمد المشبراوي ,
  بيروت : عالم الكتب , ط١ , طبع عام ١٩٩٩م .
- 17- حاشية كتاب التوحيد ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي ، ط٣ ، ١٤٠٨ .
- 17- زاد المعاد في هدي خير العباد ، اسم المؤلف: محمد بن أبي بكسر أيسوب الزرعي أبو عبد الله ، دار النشر : مؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامية بيروت الكويت ١٤٠٧ ١٩٨٦ ، الطبعة : الزابعة عشر ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط.
- 16- سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للشيخ ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط2 ، ٥٠٥ هـ. .
- المكتب الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٤ ،٥٠٥ هـ. .
- 17- سنن ابن ماجه ، للإمام ابن ماجه القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بدون .
- ۱۷ سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، در است
  وفهرسة كمال الحوت ، دار الجنان ، ط۱ ، ۱٤۰۹هـــ .
- ۱۸ السنن الكبرى ، للإمام النسائي ، تحقيق عبد الغفار البندري وسيد كسروي ،
  دار الكتب العلمية ، ط۱ ، ۱۶۱۱هـ.
- ١٩- شرح صحيح مسلم ، للنووي ، راجعه الشيخ خليل الميس ، دار القلم ، ط۱ .
  بدون.
- ٢٠ شرح مشكل الآثار ، اسم المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، دار النشر : مؤسسة الرسالة لبنان/ بيروت ١٤٠٨هـــ ١٩٨٧م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط.
- ٢١- شرح مشكل الأثار ، للطحاوي ، تحقيق شعيب الارنؤوط ، مؤسسة الرسالة ،
  ط١ ، ١٤١٥ه... .
- ٢٢ صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ، تحقيق:
  محمد فؤاد عبد الباقى , بيروت , دار إحياء التراث العربى .

- الضياء في الأحاديث المختارة ، اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي ، دار النشر : مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة ١٤١٠ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهش.
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، اسم المؤلف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي بيروت .
- ۲۰ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ، ط: دار الريان القاهرة ، ط٢ (٤٠٧ هـ ١٩٨٧م)
- 77- فقه الدعوة في صحيح البخاري ، سعيد بن رهف القحطاني ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد , ط١ ، ١٤٢١هـ
- ٢٧- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، اسم المؤلف: عبد الرؤوف المناوي ،
  دار النشر : المكتبة التجارية الكبرى مصر ١٣٥٦هـ. ، الطبعة :
  الأولى .
- ۲۸ القاموس المحيط ، اسم المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، دار النشر
  عوسسة الرسالة بيروت.
- ٢٩ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ، اسم المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار النشر : دار القلم الكويت ١٣٩٦ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد الرحمن عبد الخالق
- ٣٠- لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، بيروت , دار صادر ، ط١ .
- ٣١- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف ، لابن رجب الحنبلي ، دار ابن حزم ، ط٢ ، ١٤٠٧ هـ .
  - ٣٢- المجموع الثمين لفتاوى الشيخ ابن عثيمين، الرياض،ط١ ، ١٤١٤هـ. .
- ۳۳ مسند أبي داود الطيالسي ، اسم المؤلف: سليمان بن داود أبو داود الفارسي
  البصري الطيالسي ، دار النشر : دار المعرفة بيروت.
- ٣٤ مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الـشيباني، وزارة الشوون الإسلامية والأوقاف ، السعودية، ط٢، ١٤٢٠ هـ .

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، اسم المؤلف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، دار النشر: دار العربية بيروت ١٤٠٣ ، الطبعة: الثانية ، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي.
- ٣٦- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن على الفيومي ،
  ط٤ ، بيروت.
- ٣٧- المصنف ، اسم المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، دار
  النشر : المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٣ ، الطبعة : الثانية ، تحقيق :
  حبيب الرحمن الأعظمي.
- ٣٨ مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة ، لابن القيم ، ضبط وتعليق منير
  آل زهوي ، المكتبة العصرية ، ٤٢٣ هـ .
- ٣٩- المفهم لما أشكل من تخليص كتاب مسلم ، للإمام ابي العباس أحمد بن عمر القرطبي ، تحقيق محى الدين مستو ، دار ابن كثير ، ط١ .بدون .
- ٤- الموطأ ، مالك ابن انس ، تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، ٢٠٦ هـ.
- 13- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سير الأخيار، محمد الشوكاني، تخريج خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، ط١، ١٩١٩هـ..